الإفلى الإفتاع للناخرالالتناع للناخرالالترام لحين الاقتناع

رقم الايداع : ١٤٩١٨ / ٩٨ التقيم الدولي : ٢ - 65 - 5458 - 977

# بِلِقْدِ الرَّحْرِ الرَّحِيبِ

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، علي وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع النور الذي أرسل به إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

ف إن كثيراً من الناس يؤخرون التزامهم وتوبتهم وامتشالهم لأومر الله جلا علاه مدعين أنه ما يؤخرهم الا أنه ما آن للإقناع أن يجد طريقه لعقولهم فأرادوا الاقتناع بالأمر ومعسرفة الحكمة من فرضيته وحينها يقبلون الرضا بالالتزام! ولا شك أن هذه الدعوى من تلبيسات إبليس عليهم فقد صدق عليهم ظنه بأنه لا

انصياع للدين والقرآن إلا أن تفتح العقول لأوامر القرآن ويدخل الافهام ويتحدى العلم وتظهر الحكمة ولذا فلا استثال ولا طاعة حتى يطرق الامسر فكرهم وتسقي الحكمة زرعهم وحينها تؤتي الأوامر ثمارها فسيمتثلون النصدقوا- ولطالما أوقفت هذه الدعوى كشيراً من الدعاة أمامها في حيرة، لذا فقد آليت على نفسي الرد عليهم في هذا المؤلف سائلاً المولى عز وجل أن يعينني ويسدد لي فإن وفقت فمن الله وإن قبصرت وأخطأت فمن نفسي وليسدد ليي الدعلى عن المه في حسن الجواب على مضلل العباد. . . .

## هذا السؤال يخالف الإيمان

كثيراً ما نسواجه في الدعوة إلى الله من يقول إنني لا أفعل حتى أقستنع فكان أول جواب أن نقول هذا الكلام ينافي الإيمان.

فقضايا الإيمان جاءت بالتصديق بما بلغنا الله به وما بلغنا به رسوله علي وهذا التصديق ينبع من اليقين التام بصدق البلاغ ﴿ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنزلت وَاتَبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهدينُ (٢٠) ﴾ [آل عمران الآية: ٥٣].

الأولى: وهم صناديد قريش فلم يصدقوه بل سخروا منه رغم أنه قال أسري بي ولم يقل سريت، فلم ينسب على الفعل لنفسه ولا لقدرت ورغم ذلك كذبوه ومن هذا الفريق أقوام كانوا قد أسلموا ولم يؤمنوا ففتنوا بهذه

المعجزة لأنها استحالت على عقولهم فارتدوا عن إسلامهم.

وأما الفريق الثباني فكان أبو بكر رضي الله عنه حينما قال إن كان قال فقد صدق -أي محمد عليكم -فحينما نستعرض ردود الأفعال تلك نجد أن رد الفرقة الأولى كان على مرتبـة واحدة من التكذيب ولربما قالوا يا محمد أتذهب إلى بيت المقدس وتسرجع في ليلة واحدة ونحن نشد إليه أكباد الإبل شهراً والشهر هو مسافة المسيرة أي شهراً في الذهاب وشهراً في الإياب وكأنهم قالوا أقنعنا كيف تمت هذه المعجزة فإن لم تقنعنا فأنت كاذب ولهذا ارتد بعض من أسلموا ولم يؤمنوا لأنهم لو آمنوا ما كانوا ليكذُّبوا. ولذا انظر إلى الصديق رضى الله عنه ﴿إِن كان قال فقد صدق، لم يكذب رضى الله عنه ولم يقل إنه كأمر يفوق الخيال ولا يدركه عقل ولا يعيه وعي؛ ذلك لأنه آمن وصدق إيمانه وتملك من قلبه وأراد أن يؤكد هذا فقال «إن كنت الأصدقه بخبر السماء يأتيه في اللحظة أفكذبه في سفر إلى الشام

مسيرة ليلة؟!.

إذن فالقضية هي أنك حينما تتلقى عن الله ورسوله لا ترد الأمسر إلى عقلك ثم تؤمن به بعد ذلك إن وجدت له حكمة وتفسيراً وغاية ولكن أرجع الأمر إلى قلبك مؤمنا ومسلماً، لذا لم يقل الصديق رضي الله عنه انتظروني حتى آتي محمداً فأسأله ثم أجيبكم فلعلي أجد عنده جواباً لهذا الأمر الذي فوق نواميس الكون بل رد الأمر إلى إيمانه لا لعقله، لذا فقد قال "إن كان قال فقد صدق فأنا أصدقه في كل ما يقول وقبل أن يطرق قوله سمعي وقبل أن يعيه عقلي ولذا صدق من قال "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر ".

ولذا يلزم الانتساه فلعل من يؤخر التزامه لحين الاقتناع لا يلقى لعسمله بالأ، ثم يلقى ربه يوم القيامة فيجد ذنبا قد تعاظم لسلوغه الأمر وتأخيره إطاعة الأمر فليلزم الحذر.

#### هذه الدعوة شيطانية

كان لزاماً أن نصل لهذه النتيجة منذ أن انتهينا إلى أنها تقدح في الإيمان لأن هدف الشيطان هو الإضلال عن منهج الله أوَّ ليس هو القائل: ﴿ لأُغُويَنُّهُمْ أَجْمُعِينَ (١٦٠) ﴾ إص الآية: ٨٢]، وهو هدف الشيطان الأسمى أن يعسيب إيمان المسلمين المؤمنسين ويؤخر التسزامسهم حستي توافيهم منيتهم على ذنبهم وتقصيرهم فيكون لهم كفل من الإثم والذنب ثم يشاركونه عقوبته يوم القيامة ولا سبيل للاعتذار بأن ذلك من فعل الشيطان قال الله جل علاه وهو يقص علينا ويعلمنا: ﴿ قَالَ قُرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكُن كَانَ فَي ضَلِال بَعيد (٧٧ ﴾ إِن الآية: ٢٧ ]، ﴿ وَقَالَ الشُّيطَانُ لَمَّا قُصى الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدتُكُمْ فَسَأَخُلُفُ تُكُمُّ وَمَسَا كَسَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سَلُطَان إِلاَّ أَن دَعَوتُكُم فَاسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِحْكُمْ وَمَا أُنتُم بِمُصْرِحَيُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ٢٦ ﴾ [براهيم الآية: ٢٢].

ثم إن في هذا الادعاء مخالفة صريحة لمنهج القرآن ونصوصه الواضحة وضوح الشمس إذ يقول الحق جل علاه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ [الأحزاب الآية: ٣٦]، فقسضاء اللبه وقضاء السرسول عليك أمر لا جبدال في تنفيلهما والالتزام بمجرد السعلم بالأمر. انظر لما نزلت آية تحريم الخسمر كسان أناس في بيوتهم يسشربون إذ أذن مؤذن حسرمت الخمر فامتثلوا جميعاً، منهم من كان الكأس في فيه أو دون ذلك فما سمعوا المؤذن إلا أراقوا الكثوس وكل هذا وهم لم يسمعوا بعد أمر التحريم من رسول اللمه عَلِيْكُم ولم يسمعوا آية التحريم اللهم إلا امرؤ نادي حسرمت الخمر فلم يتحمايل هؤلاء المسلمون على الأمر بل التزموا بمجرد أن علموا.

وفي الحياة المعاصرة نجد نماذج عجيبة إذ إنها أوامر أقل قدسية من أوامر الله ويمتثل بها أكثر من الالتزام بأوامر الله. ففي الجيش مثلاً يقولون أوقف عقلك

بمجرد انضمامك فعليك الطاعمة العميماء ويمتثل الجنود بالك جميعاً فإذا كان هذا الأمر الصادر من مخلوق مثله يسلفي هذه الطاعة فلم لا تلاقي أوامس الله للخلق صثلها وهؤلاء الضباط ما هم بإله ولا أنبياء مسوحي المسهم. طبعاً الجواب معمروف لأن في الجيش تعمل العقوبة للعاصى ولكن ولأن الله حليم رحيم يمهل العبد أغتسر الناس بالإمهال ونسوا أن الله لا يهمل وإن أمهل ونسسوا أن الله تعالى يقول: ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كسبوا ما ترك عَلَى ظَهرها من دابّة ولكن يُؤخّرهُم إلى أجل مُسمِّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ( الله عناطر الآية: ١٤٥)، وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرُّحْمَةُ لُو يُؤَاخِذُهُم بِمَا كُسَبُوا لَعَجَّل لَهُمُ الْعَذَابَ بِل لَهُم مُوعدٌ لَن يَجدُوا من دُونه مُونَلا ﴿ ﴿ إِلَّا ﴾ الكهف الآية: ٥٨ }، وموثلاً أي: منجى أو ملجأ أو مخلصاً، فهل لـهذه الدرجة هان أمر الله وأمر رسوله على الناس أم هان عليهم عــذابه وعقابه وغرهم الشيطان ونســوا وصاية الله للناس: ﴿ فَلَا تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيَّاةُ

الدُّنْيَا وَلا يَغُـرُّنُكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَـدُوُّ فَاتِّخِذُوهُ عَدُواً ﴾

﴿فَاطُرُ الآيةُ: ٥﴿

## الرد علي هذه الدعوى

تعالوا نرجع إلى الآية الكريمة: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنَ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَسْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أُمْرِهُم ﴾ [الأحزاب الآية: ٣٦]، فهي الرد الأول الرد من الله تعالى: إن قــضاء الله ورسوله لا خيــرة فيه اي لا اختيار فيه وهذا الخطاب بالطبع موجه للمؤمنين لأن الله تعالى خلق الإنسان ووهب له عـقله وبين له طريقين طريق الجنة بالطاعة، وطريق السعير بالعصيان، ثم خيره ولم يسيسره -لأن الإنسان مخيسر فيميا له فيه اختسيار-والعجيب أن الإنسان فرح بعقله وظن أنه غالب على مشيئة الله فيبين الله له ويقول: ﴿الرَّحْمَنِّ ۞ عَلَّمُ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإنسانُ ( عُلْمَهُ الْبَيَانُ ( ) الشُّمْسُ وَالْقَهَمَرُ

بعسبان ﴾ [الرحمن الآيات من: ١ إلى: ٥]، يأيها الإنسان قبل أن أخلقك خلقت لك منهجاً يقسوم حياتك ويسهل دربك ويسعــدك في حياتــك وآخرتكـــوهذا واضح في تقديم الحق لتعلم القرآن عن خلق الإنسان في الآيات-ثم علمتك ووهبتك العقبل فانظر أيها الإنسان في آيات الله الكونية في الشمس والقمر لما جعلتُ لهما نظاماً سيرتهما فيه بأمسري لم يختل النظام ولو أني تركتمهما والخيسرة لهمما لاختل النظام ولدمسرتم. وهكذا أنت إن كنت على طاعست استقر نظامك ونظام الكون وإن خبرجت على أوامري خسرت وضبيعت نفسك. ثم يضرب له مثلاً في ذات هذا الإنسان الضعيف فقال الله له أيها الإنسان سأمرضك فهل تستطيع كشف المرض عن نفسك؟ أو ساميتك فهل تستطيع أن تمنع الموت عن نفسك وذلك ليعيده إلى صوابه ولهذا فإننا نقول إن من عباد السله خلق مسيرون وهم المؤمنون الصادقون نظروا في ملكوت الله فقالوا سننظر ماذا يريد الله منا وسنفعله

وما نهانا عنه فنسمتنع عنه فصاروا وكأنهج مسيرون في حياتهم لما ألفوا اختسارهم وألزموا أنفسهم باختسار رَبِهِم. يوجه الله بيانه إلى المؤمنين: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ( اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا نظرة على سبب نزول الآية ففي هذا المقام أن رسول الله عَالِيْكُم انطلق ليسخطب لمولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت لست بناكحته فأنا خير منه حسباً، فقال لها النبي عَلَيْكُم الله فانكحيه، فقالت يارسول الله أؤمر في نفسى؟ فأنزل الله هذه الآية. فزينب رضي الله عِنها لما حكَّمت هواها وردت الأمر لعدم اقستناعها وأجابت بالحسجة «أنا أعظم وأحسن منه حسباً، وهذه وهي تقول: «أؤمر في نفسي، بمعنى قول العامة «أنا حر في نهضي، فرد الله عليها أنه لا يجوز إعمال هذا المنطق في تعامل الناس مع الله ومع رسوله عَيْنِهُم والذين قالوا إنها نزلت في زينب

هم ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتــادة ومقاتل ابن حيان(١) ولذا أكد رسول الله عَلَيْنَكُم هذا الأمر مراراً وتكراراً فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قسال: قال رسول الله علين : الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جعت بهه(٢)، فهـذا دليل على عدم اكتمال الإيمان إلا إذا انقاد الــهوى مختاراً لما أمر به الله وبلغمه عنه رمسول مع الله هو المعنى من قبوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَا يَوْمُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةِ وَالسَّلَامِ: ﴿ لَا يَوْمُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ الإشارة إلى نفي كمال الإيمان وهو مــا أختاره فلو كانت تنافي الإيمان تماماً لكان ممن نفي عنهم الإيمــان الكثيرون قلتُ: وهو شبيه بقوله عَيْنِ الله الله المؤمن أحدكم حتى يحب الأخيم ما يحب لنفسه (٣)، عن أنس بن مالك

۱ – راجع تفسير ابن كثير (٤٨٩/٣).

٧- حديث حسن صحيح رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب ١ الأربعين ورواه الطبراني من طريق آخر وأما من هذا الطريق فقد قال أبو الفرج الحنبلي عن الحديث أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الأئمة في مسانيدهم وقال: رواية الطبراني فيها ضعف لوجود نعيم بن حماد من الرواة.

٣- روآه البُخاري ومسلم.

رضي الله عنه وهو نفي بلوغ حــقيقة الإيمان ونهــايته. ولقد ورد الـقرآن بمثل هذا المعنى في غـير مـوضع قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُّكُ لا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يَحُكُمُوكَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قَضيتُ ويُسلَمُوا تسليمًا ◘ ﴾ النساء الآية: ٦٥ }، وقد ذم الله من كره ما أحبه الله وأحب ما كرهه الله فقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ۞ ﴾ [محمد الآية: ٩]، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ١٨٠ ﴾ [محمد الآية: ٢٨]، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله مسحبة توجب له الإتيان بما وجب عليــه منه وأن يكره ما يكرهه الله كــراهة توجب له الكف عما حسرم عليه منه وتلك هي قمة مسحبة الله ومحبة رسوله عِيْنِكُمْ .

قال أبو يعقوب النهرجورى: «كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور».

قال الشافعي رضى الله عنه: تعص الإله وأنت تزعم حبــــه

هذا لعمري في القياس شنيع

لوكان حبك صادقاً لأطعته

إن المحب لمن يحب مطيـــع

واعلم أن كل المعاصي تبدأ من تقديم الهوى قال تعالى عن المشركين: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اتَبْعَ هُواهُ بِغَيْرِ هُدى مِن يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اتَبْعَ هُواهُ بِغَيْرِ هُدى مِن الله عَلَى إلله عَلَى إلله عَلَى الله عَلَى

۱ - رواه مسلم.

الاستقامة سلوك والسلوك استثال والامتثال طاعة والطاعة يقين واليقين تسليم والتسليم إيمان فمن افتقد إلى الإيمان لم يجد في سلوك استقامه وهذا الحديث من جوامع كلم رسول الله عليها .

## دعوة الاقتناع وموقف الإسلام

نعلم أن المرء يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن هاتين الشهادتين لهما شروط وإثباتات فشروط لا إله إلا الله سبعة:

١- العلم بالمعنى نفياً وإثباتاً.

٢- اليقين وهو كمال العلم المنافي للشك والريب.

٣- الإخلاص المنافي للشرك.

٤- الصدق المانع من النفاق.

٥- المحبة لها ولمدَّلولاتها.

٦- الانقياد بأداء حقوقها.

٧- القبول المنافي للرد والانقاد للأوامر واجتناب
النواهي.

فكل هذا يجب تحقيقه في قولك لا إله إلا الله فمن بدعي تأخيسر الالتزام لحين الاقتناع فهـو لم يقم بشروط الشهادة فلم يظهر منه القبول لأنه لم يترك ما نهى الله عنه ولم يظهر منه الانقياد ولم تأته المحسبة ولم يخلص لله ولم يتمكن السِقين في قلبه لذا يتسضح جهله بمعنى الشهادة وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها طاعته فيما أمر واجمئناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فاين هذا ممن لم يحقق هذه المعاني في قلبه. وما أرى مثله إلا قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ ﴾ [الجاثية الآية: }، فهذا عَبَـدَ الله على هواه وأخذ ما يحب وترك ما لا يحب وتــذرع في الاقتناع وضحك منه الشيطان.

#### الحجة

أسوق لهؤلاء الحجة على كذبهم فهم يقرأون القرآن وكثيراً ما تفتتح السور بحروف مقطعة وهي كما قال كشير من العلماء -إن لم يكن كلهم - بما اختص الله لنفسه تفسيرها. فهذا المدعي يقرأ آيات الله وتمر عليه هذه الآيات أو الحروف ولا يفهم معناها ولا يدرك غايتها فبرغم ذلك لم ينكرها ولو أنكرها لأنكر شيئاً من الكتاب. قلت: فكيف تنكرون أوامر صريحة في القرآن وتدعون أن الإيمان موجود لكن التنفيذ يتأخسر لحين الاقتناع وكلا الامرين واحد: الحروف المقطعة من الكتاب والاوامر والنواهي من الكتاب.

وأسوق مثالاً آخر يامن تدعبون أنكم لا تنفذون إلا بعد الاقتناع، هل تنكروا الحجج؟ فإن لم تنكروا الحج فهل منكم أحد يقنعني في فريضة واحدة ينقلني الله من تقديس الحجر إلى إهانته فأمرني بتقبيل الحجر الاسود

فإن لم استطع المسه، فإن لهم أستطع أشير إليه من بعيد، وأن أطوف حول حجر -وهي الكعبة- سبع مرات فإذا حاذيت الركن اليماني استلمته وهو حجر. ثم ينقلني إلى السعي بين حجرين -الصفا والمروة- ثم ينقلني إلى عرفه وأن أقف على سفح حجر وهو جبل عـرفات ثم ينقلني إلــي رمي حجــر بحجــر وهو رمي الجمرات. فأين الاقتناع وسط المتناقضات العديدة في عبادة واحدة؟! لو استخدمت عقلك لن تصل لتسيجة ولربما سقى إبليس زرعا بدعوى ترك الفريضة حتى الاقتناع. ولكن يمكنك حل كل هذا بأن تفعل كمل فعل عمـر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمـام الحجـر الأسود فقبله وقال: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ أَنْكُ حَجِّرٌ لَا تَضَّرُ وَلَا تنفع ولولا أني رأيت النبي علله يقبلك ما قبلتك، (١)، فهذا دليل الإيمان بإطاعة الله وإطاعة رسوله سيد الأنام.

۱ – رواه البخارى ومسلم.

#### الخلاصة

الامنتشال التسام دليل الإيمان وليس ينفى مسا سسبق الحمديث عنه أن للفرائسض غايات وحكم عمرفت الآن اجتهد الناس لمعرفتها وفي إخراج حكمتها؛ فمثلاً عرفنا أن ما يصيب الكبـد من تلف نتيجة الخــمر، وعرفنا أن مرض جنون البقر يسببه تناول الدم المنهى عنه، وعرفنا أن تحسريم لحم الخنزير سببه وجود الدودة الشريطية، وعرفنا أن اختلاط الانساب وانستقال الأمراض من نتائج الزنا، وعرفنا ما تسببه الشهادة الباطلة -كشهادة الزور-من تضييع الحقوق وغير ذلك كثير. لكن ليس يعنى هذا انتظار خروج الحكمة من جحسورها بل الامتثال وبعد ذلك ابحثوا كيفما تشاءون وإن لم تصلوا وتجدوا غايتكم فسلموا لله الأمر وقسولوا آمنا بالله ورسوله ورضينا بحكم الله ورسوله ترضوا ربكم وتفوزوا بجنة إلهكم.

والله الهادي إلى سواء السبيل.